



## وَقَتْ يَنْهُ نَقَالُهُ مِنْ خَادِم الْحَرَّمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ اللَّلِكَ عَبْدَ اللَّمَانِ عَبْدِ الْهَرَيْزِ آل سُعُود ولايَجُوز بَيْغُهُ



Endowment for Allah's sake from the Custodian of the Two Holy Mosques King 'Abdullah ibn 'Abd al-'Aziz Ál Sa'úd

NOT FOR SALE

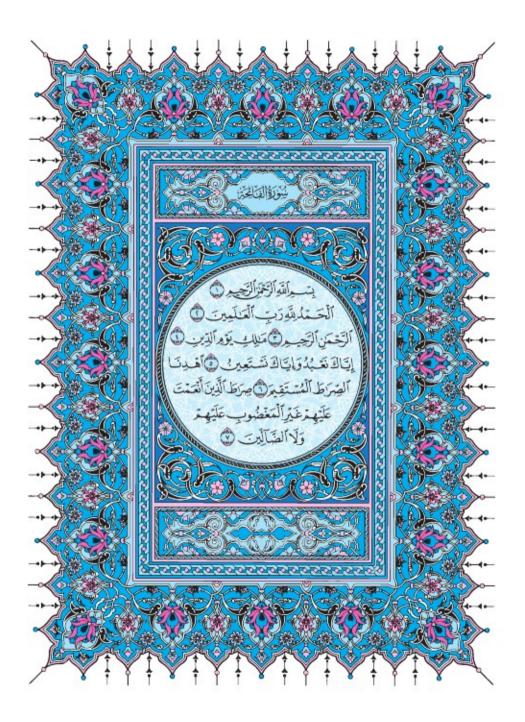

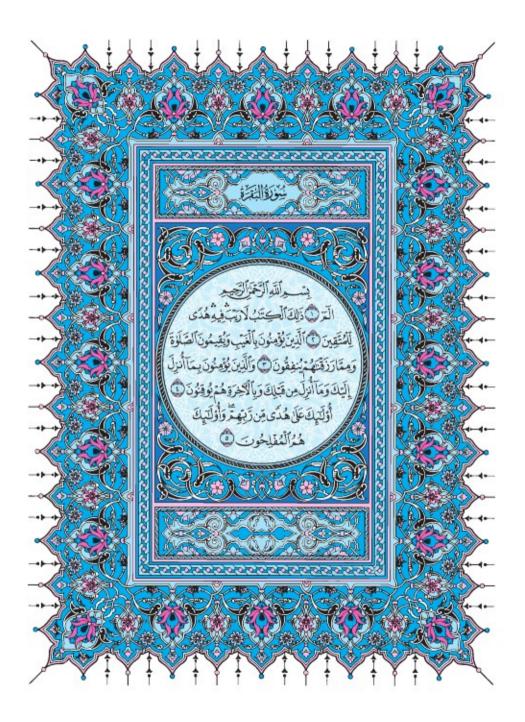

الجُزُالأَوْلُ الْمُؤْلُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنَذَرْتَهُمْ أَمْرَلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ مِّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْ دَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَ انُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصِّلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْكَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوَّا أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّايَعُ لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ رَءُونَ ١٠٠ اللَّهُ يَسْتَهْ رَئُّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَينِ هِرْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْ تَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّآ أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠٥ صُمًّا بُكُرُّعُمِّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَصَيِّبِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُ مْ فِي ءَاذَانِهِ مِينَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَدَهُمْ كُلُّمَآ أَضَآء لَهُ مِمَّشَوْاْفِيهِ وَإِذَآ أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقَالَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۞وَإِن كُنتُمْ فِيرَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَافَأْتُولْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عُواْشُهَدَاءَ كُمرِمِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ ١

الجُدْزُهُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَبَشِّراً لَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ ڒڒؘۊؘٵڡؘٵؙۅؙٳ۫ۿٮۮؘٳٱڶۘۮؚؽۯڒۣڡٞ۫ٮؘٳڡڹڡٙڹڷؖۅٙٲؙؿۅ۠ٳ۫ؠؚڡٟۦڡؙؾؘۺڽؠۿؖٙٲ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞\* إِتَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةً فَمَا فَوْقَهَأْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَلِـذَا مَثَـكُدُ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ = إِلَّا ٱلْفَاسِيقِينَ ١ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُرُّونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَ

لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ

فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُرَمَا لَاتَعْلَمُونَ۞وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلآءِ إِنكُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٥ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِغَهُم بِأَسْمَآيِهِم مِ أَلَكَمَآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِ مْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِعَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِمُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ۞فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِيهِ - كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ۞

سُورَةُ البَقَـرَةِ

قُلْنَا ٱهْبُطُواْمِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَٰكِتِنَآ أَوْلَتَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلَبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓٱلَّتِيٓأَنۡعَمۡتُعَكَٰيكُمُ وَأَوۡفُواْبِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ۞وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوَاْ أَوَّلَكَافِرُ بِهِۦۗ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَيَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَاتَعُ قِلُونَ ۗ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِبَيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِثَلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَكِبَى إِسْرَآءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَرَى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْءَ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُو نَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآَّ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيرُ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ يَعْدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ تَهْ تَدُونَ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقْتُكُوٓا أَنفُسَكُو ذَالِكُمْ خَيْرٌ أَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَّاكِ ٱلرَّحِمُ ١٠ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١ ثُرَّبَعَثْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَارَزَقَنَاكُمْ وَمَاظَامُونَا وَلِكِين كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

الجُنزُ الأَوْلُ

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْيَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْرَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينِ ۞فَيَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَ لْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ آثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَقَدْ عَلِمَكُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّكُلُولْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْق ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُ بَيْتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ اَدْنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرُ ٱهْبِطُواْمِصْرَا فَإِنَّ لَكُمِرَّمَاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّكَنَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ مُأَجُّرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعَنَا فَوُقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ تُوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولِا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُ مِمِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُرَّالَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مَرُكُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَاأُمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُـزُوَّاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ ا قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا اللَّهِ الْ بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْعَوَانُ ابْيِنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَ لُواْمَا تُؤْمَرُونَ۞قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَا لَوْنُهَأْقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَابَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَاتَسُرُّٱلنَّاظِرِينَ ۞ لِحُنْوُ الأَوْلُ ﴾ ﴿ ﴿ وَ هُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَيَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَابَقَ رَةٌ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَأُوٓ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكُتُمُونَ اللهُ عَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَايَنتِهِ عَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْجِحَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُّوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ-عِندَرَيِّكُمّْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١



أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَالُهٌ وَنِي وَمَالِعُلْنُونَ ۖ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشُـ تَرُواْ بِهِ عِنْمَنَا قَلْيَكُمُّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَنَّهُمُ اللَّهُ عَهْدَ أَهُوٓ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَالْمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فيهَا خَلِدُونَ هُوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُولْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرِضُونَ ٢

14

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكركُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُرُمِّن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفْرُونَ بِبَعْضٍ أَ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونِ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۗ فَكَلايُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ -بِٱلرُّسُ لُّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيِهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ

ٱسۡتَكۡبُرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَ بَعُمۡوَفَرِيقَاتَقَتُهُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلۡفُ أَبۡلَ لَعۡنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيلًا مَّا يُؤۡمِنُونَ۞

الجُدْزُهُ الأَوْلُ

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَبُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ٤ فَلَعْنَـ ثُهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوَّا بِهِ مَ أَنفُسَهُ مُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغُيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَّاء فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ مِنُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْنُؤُمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَ كُمِمُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ عُواْنَتُمْ ظَلِلْمُونَ ﴿ وَإِنَّا مُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاهَكُمْ وَرَفَعُ نَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمَّ قُلْ بِئْسَمَا يَـاْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ إِنكُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ١



قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَـةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُولْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَايَعْمَلُونَ شَقَٰلُمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّه مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَيٰ لِلْمُؤْمِنِينَ هُمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْمِكَ يِهِ وَرُسُلِهِ وَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ ا إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكُفُرُبِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۗ أُوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَانَّبَاذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَأَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْاَمُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولِآ إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَا تَكَفُرُ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعِ وَزَوْجِهِ وَءَوَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمَّ وَلَا يَنفَعُهُمَّ وَلَقَدْعَ لِمُواْلَمَن ٱشْتَرَيْهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَيِشُ مَاشَرَوْلُ بِهِ عَ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيهٌ ٥ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ الْعَظِيمِ ٥

\* مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَٱ أَوْمِثْلِهَأَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا لَكُ مِقِن دُونِ

ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبَّالْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَدَّكَثِيرُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ

وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ قَدِينٌ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُمْ

صَادِقِين ٤٠٠ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ دِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ

أَجْرُهُ وعِندَرَيِّهِ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ١

وَقَالَتِٱلْيَهُودُ لَيْسَتِٱلنَّصَدَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِٱلنَّصَدَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأْ أُوْلِيَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ ] إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ وَلِنَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقِالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلِدَأْ سُبْحَانَهُ وَلِكَالَّاسُهُ وَلِدَأْ سُبْحَانَهُ وَلِكَالَّهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلُهُ وَقَايِتُونَ شَبَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓ اَيَّةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثْلَ قَوْلِهِ مُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ١

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَلَن تَرْضَىٰعَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰحَتَّىٰ تَتَبِّعَ مِلَّتَهُ مُّوْقُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُـ مَ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرُ هُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَتُلُونَهُ رحَقَّ تِلاَوَتِهِ ءَأُولَتِهِ كَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۦ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ۞يَبَنِيٓ إِسْرَتِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّفُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَاكِيٓ إِبْرَاهِ عِمْ رَبُّهُ وبِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِ رَابَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرُكُّعِ ٱلسُّجُودِ <u>@</u>َوَاِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِّ آجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُ مِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْ مَلِعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِتَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيءُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ بِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْ نَهُ فِي ٱلدُّنْيَّأَ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَأَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِ مُّسَالِمُونَ ﴿ أَمْكُنتُ مِشْهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَينِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْنَعُبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَحِدَا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قُدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١

وَقَالُواْكُونُواْهُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا مَنَابِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدَواْ قَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقً فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَيِدُونَ هَا قُلْ أَتَحُاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعۡمَالُنَا وَلَكُمْ أَعۡمَالُكُمۡ وَنَحُنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ۞ أَمْرَ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَوَا سُمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيُّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُأْمِ ٱللَّهُ ۗ وَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنكَ تَرَشَهَا دَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَهَاٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

لجُزَّهُ الثَّانِي

سُورَةُ البَقَرَة

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّىٰهُمْءَن قِبْلَتَهِمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَأْقُل يِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيرِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَالِّتَكُوْنُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآَّةِ فَلَنُوَلِّتِنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضِهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامَّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهِكُمْ شَطْرَةُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّايَعُمَلُونَ۞وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبْلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَمِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمِقِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ @

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمَّ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً اللَّهِ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ هُوَ مُولِيهَ أَفَاسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلَاتَخُشُوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَيْتُمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ هَكَمَآ أَرْسَلْنَافِكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِلِتنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمُ اَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ هَافَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١

لجُنْزَةُ الثَّالِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَكُنَّ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَثِّرٱلصَّهِ بِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِ مْرَهَلَوْتُ مِّن رَّبِّهِ مْرَوَرَحْمَةٌ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُٱلْمُهْتَدُونَ۞\* إِنَّ ٱلصَّهِاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْحَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِٱعْتَمَرَفَكَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَٰبِ أُوْلَنَبِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَاٱلتَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ۞إِنَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَنَهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿



وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَبِحِدٌّ لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِنَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادَا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّالِتَهَ وَلَوْيَ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَكُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اوَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينِ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّءُ وأُمِنَّأَكَ ذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلَاطَيِّبَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوْكَانَءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءَاوَلَا يَهْ تَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسَمَعُ إِلَّادُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَٱشۡكُرُواْ بِيَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿إِنَّامُ مَاحَرَّهَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْر ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَعَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِ مَايَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُرُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُا ٱلصَّهَ لَالَةَ بِٱلۡهُ دَىٰ وَٱلۡعَـٰ ذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُ مْعَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ ٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١

الجُدْرُهُ الثَّايِٰ

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

وَلَكِينَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَاكَتِكَةِ

وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِنْ وِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَى

وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُولً

وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُّ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَيَهِكَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ صَدَقُواْ وَأُولَيَهِكَ هُرُ ٱلْمُتَقُونَ فَيَنَا يَنَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِب

عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَالِيَّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى

بِٱلْأُنثَىٰۚ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى ءُ فَٱلبَّاعُ إِلَا مُعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ

بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ ۚ عَذَابُ أَلِيهُ ۞ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِحَيَوَةٌ يَتَأَوُّلِ ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ قُونَ ۞ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ

أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

بِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًّاعَلَىٱلْمُتَّقِينَ۞فَنَرْبَدَّلَهُ وبَعْدَمَاسَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُورٌ رَّحِيهٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ قُونَ ﴿ أَيَّا مَامَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ اللهُ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايْرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هُوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

الجُدْزُهُ الثَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَنِيثِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِّ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ أَلَكَ اللَّهِ فَلَا تَقَرَّبُوهَ أَلَكَ اللَّهَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايِكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ اللَّهِ عَنْ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَوَرَ إِنَّ وَأَتُوا ٱلْبُ يُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِّلُونَكُمْ وَلَاتَعُ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِقۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمْ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَيِّلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِحَتَّى يُقَلِيلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَلَاُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَلْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْ إِفَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَنفِقُواْفِسَبِيلٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ۞ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْ تُعْرِفُمَا ٱسْتَيْسَرَهِنَ ٱلْهَدْيِ وَلِاتَحْلِقُواْرُءُ وسَكُوْحَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ هِجَلَّهُۥ فَهَنَكَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَـةٌ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ تُرُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخِرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ٠

-

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تَقْعَ لُواْمِنُ خَيْرِيَعْ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ وَاتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَعُواْ فَضُلَامِّن رَّيِّكُمُّ فَإِذَآ أَفَضُتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَاهَدَىكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ ١٠ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْأَشَدَّذِكُرُّ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَآءَاتِنَافِ ٱلدُّنْيَاوَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِنْهُ مِمَّن يَـ قُولُ رَبَّنَآءَ ابِنَافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُولَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

الجُدُزَّةُ الشَّافِي

سُورَةُ البَقَرَة

3:41

\* وَٱذۡكُرُ وِا ٱللَّهَ فِي أَيَّامِرمَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْةً لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ عَ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلِّى سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسَلِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱلسِّلْمِكَ آفَّةَ وَلَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ هَا فَإِن زَلِلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ هَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْخَمَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ مِّنْءَايَةٍ بَيِّنَةً ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَٱلْقِيكَمَةً ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا آخْتَكَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيَا ابَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرَكِسِبُتُوا أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ ۚ أَلاَ إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقَتُ مِقِنَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَاتَفْعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ١ لِحُنْءُ النَّانِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن

كُت عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَ الْ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمِّ وَعَسَيَّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعَاوَهُوَخَتِ لَّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن يُحِتُواْ شَنَعَاوَهُو شَتِّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُواَّنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ۞يَسْئَلُونَكَ عَنِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ ، مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتَٰنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّا يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ دِينِهِ عَنَ وَهُوَكَ إِفْ قَاقُولَتِهِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَاخَٰلِدُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَلَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ١٠٨ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُرُكَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفُعِهِ مَأُوَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفُولِ الْعَفُولِ الْعَفُولِ الْعَلَم



يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَامَلَيُ قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ @وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلِيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ } وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلِنتَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِنكُوْ أَن تَبَرُّولْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُرُ

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُرُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيهٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيعٌ شَوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِر ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالَّٰإِ فَإِمْسَاكُ ٰ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُ بِإِحۡسَنَٰ وَلَايَحِلُ لَكُوۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهُ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِةً عِيلَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَ دُوهَا فَصَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ۞فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ رِمِنْ بَعَدُحَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآأَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١

الجُنْزُهُ الثَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذَاطَلَقْتُمُٱلِنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ٲۊۧڛٙڗۘڂۅۿؙڹۜۧؠڡؘڠرُۅڣۣۧۅٙڵٳؾؙڡۧڛػؙۄؙۿڹۜۻڔٙٳڔؘٳڶؚؾۜۼؾؘۮؙۅ۠ٲۅ*ڡ*ٙڹ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُـ زُوَّا وَٱذْكُرُ وُانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمِّ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلِيمُ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوُا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُونُونِمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَّكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَاتُضَاَّرً وَالِدَةُ أُبِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُّ فَإِنْ أَرَادَافِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُدِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُواِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوۡلِلَآكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُ مِمَّا ءَاتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُ وِفِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓ الْآنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

43.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِيُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ السَّوَوَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ تَ وَلَكِينَ لَا تُوَاعِدُوهُرِ بَيرًّا إِلَّا أَن تَـقُولُواْ قَوْلُا مَّعْرُوفَاْ وَلَاتَعْزِمُواْعُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ ١ اللَّهُ الْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَكَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ وَمَتَعَالِهَ ٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَيْصِفُ مَا فَرَضِتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعَفُوۤاْ أَقُرُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

الجُزْءُ الثَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

حَيفظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرْفَرَجَالًا أَوْرُكَبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ أَلِلَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَالِيتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الَّهُ الَّمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَارِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفُ حَذَرًا لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ ٱللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وِنَ ١ وَقَنتِلُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ١ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَجِيَّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَلِتِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُيتِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِيتَالُ تَوَلَّوْلُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ ظَالُوتَ مَلَكًا قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُوكُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمُ وَٱلْجُسَمِّ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَٰكِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكِ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَابِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً إِيدِةً عَشَرُ وُأُمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَكَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةِ، قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونِ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِينِ فِئَةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلِمْ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَّواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُ مِ إِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاآَّةً وَلَوُلَادَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لْفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضُ لِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

سُورَةُ البَقَرَةِ

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّ لْنَابَعْضَ هُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّنَ كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنَ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّفِقُوا مِمَّارَزَقِنَكُمُ مِّنقَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمُ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَيفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونِ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّاهُونَ ﴿ ٱللَّهُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ رسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ رَمَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيعً لَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُوسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَايَوُدُهُ وحِفْظُهُمَأْ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينَّ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكَفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثِّقَىٰ لَا ٱنفِصَامَلَهَ أُوَلِّلَهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

ٱللَّهُ وَلَّى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ وِمِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَلْأَوْلِيآ وَهُمُ مُٱلطَّا خُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَىنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُرُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي عَ أَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِكُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبُ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ هَأُوْكَٱلَّذِي مَرَّعَكِي قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا أَفَا مَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَعَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَ قَالَكَ مْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُّ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْعَةَ عَامِرِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

الجُزُّ الثَّالِثُ

سُورَةُ البَقَدَةِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيُ ٱلْمَوْقِيلُ قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِّيطْمَيِنَّ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّلِر فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلْ عَلَىٰكُلِّ جَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ إَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمُ ٥ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّسُنْبُكَاةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِّبِعُونَ مَاۤ أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِ مْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ \* قَوْلٌ مَّعْدُ وفُّ وَمَغْفِرَةٌ خَيْدٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنيُّ حَلِيهُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ، رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكَمْثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقُدِرُونَ



عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمْوَالَهُ مُرَّابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثِيبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَالِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَا أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ مِذُرِّيَّةٌ الْكِبَرُ وَلَهُ مِذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَٰكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُرْوَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُ مِن ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُربِ الخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوَا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ ١٤ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُوا لْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ الْمُونِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

الجُدْزَءُ الثَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَمَآ أَنْفَقُتُ مِمِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِمِّن تَّ ذَرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينِ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِمَّاهِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِّنَ سَيِّكَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَالهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَأَةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مْلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاً وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلْيَـٰلِوَٱلنَّهَـٰارِسِـرَّاوَعَلانِيَةَ فَلَهُ مَأَجْرُهُ مُعِندَ



رَيِّهِ مْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُ مْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَانتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلِنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِيمِ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَزُنُونَ هَيَ مَا لَيَّا لَكَذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُ مِثُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُوْرُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إنكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ وَٱتَّقَوْاْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُهُ وَهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَايِّتُ بِٱلْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُ أَن يَكْتُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكُنُّ وَلَـُمُلل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَدُلِّ وَلَسَّمَهُ وَالسَّهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَكَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلَةُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتَا بُوَا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَأُ وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعْتُ مُّ وَلَا يُضَارَّكَ ابُّ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ إِسْكُمْ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيهٌ ۞

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِجَدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُمْ بَعْضَافَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتِيُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ أُو وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ

ءَاثِمُ قَلْبُهُ مُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاَّهُ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَوَّالْمُؤْمِنُونَ حُكُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ عَتِهِ عَ

وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِةً عَوَقَالُواْ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ

ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَأَ لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخُطَأْنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ

عَلَيْنَآ إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأُ رَبَّنَا

وَلَا يُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ إِن عَفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا

وَٱرْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَفِرِينَ ١



الجُنْ الثَّالِثُ ﴾ ﴿ هُورَةُ آلِ عِنْزَا

## ينونوا الغنال المناسلات ال

؞ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي الِّمَرُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ٢٠٠٥ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَإِبَّايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ فِي ٱلْأَرْجَامِكَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوٓالْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ۞هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَالِكُ مُّحَكَمَاكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُمُ تَشَابِهَا يُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِسَّةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَايِعَ لَمُرَتَأُولِلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مُ أَمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْءً ۚ وَأُوْلَتَهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِءَ الْ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْبِ كَايَنِتَنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞قُل لِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّرُّوبِمْسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدُكَانَ لَكُمْءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنَ ٱلْتَقَتَّأَفِئَةٌ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِثْلَيْهِ مِرَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِأُوْلِى ٱلْأَبْصَدِر ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَسَطِيرُ ٱلْمُقَسَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَٱلدَّنيَّا وَٱلدَّنيَّا وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ قُلْ أَوُنَيِّئُكُمُ مِن مَا لِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِن دَرِيِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَتَۤا فَٱغْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَدَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سُرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنَّ أَتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵ۫ڮؾٙڹۘۅۧٱڵٳؙ۫ٛڡٞؾؽ٤ؘٵؙۧڛؙٲڡ۫ؾؙۄ۫۫ڣٙٳڹ۫ٲ۫ۺٲڡؙۅٳ۠ڣؘقَدِٱۿؾٙۮؖؖٷؖ۠ٲ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أَوْلَيَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِيتَ ١

أَوْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ مُثُرًّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَامَّعُ دُودَاتٌّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ ٥ قُلُ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِنُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَوَلِجُ ٱلْيُلَ فِي النَّهَ ارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلَّيْ لِي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَدَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٥

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَوْمَ يَجَدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لُوۡأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أَمَدَا بَعَيدَاً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَر وَٱللَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْعِبَادِ أَقُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُونِ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱڵ۫ٙٚڪَلفِرينَ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٓءَادَمَ وَنُوْحَاوَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنَّيًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بِمَاوَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا لَأُنْتَى أَوْإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَءَوَ إِنِّي أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ۞ فَتَقَبَّلَهَارَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاٱلۡمِحۡرَابَوَجَدَعِندَهَارِزْقَاَّقَالَ يَكَمْ يَمُأَنَّى لَكِ هَندّاً قَالَتُهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ



هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ مُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طِيَبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَامَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنَيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِيٌّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَاتُكِيِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَأُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَايَكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآ اِلْغَيْبِ نُوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَافِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ۞

المُحَزَّةُ الثَّالِثُ لَكُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ يُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخَالُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُوبُ ﴿ وَبُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبِّكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِهَ لَكَهُ لَكُمْ إِن كُنتُمرُّمُو مِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِعْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَنْ الصِرَظْ مُسْتَقِيمٌ ﴿ \* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَو مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونِ ﴿



رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولِ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَالِللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْـرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَيِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابَاشَدِيدَافِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِ مَأْجُورَهُمْ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتَّالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَرِالْحَكِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَاللَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ أَلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَاوَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَاوَنِسَآءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُوثُمَّ نَبُتَهِلْ فَنَجُعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَيدِبِينَ ١

إِنَّ هَذَا لَهُوَٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُر ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَامِهُ وِسَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَتُحَاَّجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِٱلتَّوْرَئةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِةً مَّأَفَلَا تَعْقِلُونَ هَ مَا أَنتُمْ هَا وُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَلَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُ لَمُونِ ٥ مَا كَانَ إِبْرَهِ يُمُ يَهُودِيُّ اوَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَلَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواً وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَدَّت طَّايِهَ تُمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠ يَتأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥

نْزُةُ النَّالِثُ ﴾ ﴿ وَهُ آلِ عِ

يِّنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٥ وَلَا تُؤْمِنُوۤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدُّمِّثَلَ مَآأُوتِيتُمْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيهُ اللهُ يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ ٱلْعَظِّيرِ ١٠٠ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَأُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ نَسَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ بَاَيْمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ انَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُٱللَّهُ وَلَا يَظُلُ إِلَيْهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُ نَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَبَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٨ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُوْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُ كَمْ وَٱلنَّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبُّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مُرِّدُرُسُونَ ١٠٥ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَآيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسْ لِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءً كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُ نَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينِ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلِنَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَاوَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مُلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ جَزَاقُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُر اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِ هِمْ رُثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ إِنَّ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ ١

الجُنزَّةُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّوبَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَخِت إِسْرَةِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ يلُعَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَبِنُةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَبِيةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكِ هُمُٱلظَّلِلمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُۚ فَٱتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَرَحِنِيفَآ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَنَ كُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيـَةً وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَءَ اِمِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَىٱلنَّاسِحِجُۗ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٥ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجَاوَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَيَرُدُّ وَكُرِبَعْ دَإِيمَنِكُمْ كَنفِرِينَ ٥

وَكَيْفَ ِتَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰعَلَيْكُمْ ءَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعۡتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُهُدِي إِلَّى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ١٥ وَٱعْتَصِمُواْبِحَبُلُ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَاتَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ

ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالِمِينَ ١

وُجُوهُهُ مُرفَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَاكُ ءَايَتُ

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللُّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرِوَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمّْ مِّنَّهُ مُرَّالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ شَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَكَفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَٰ الكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَٱلْمُنَكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۖ وَأُوْلَنَ إِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا



يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْحاً وَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ ٱللَّهُ وَلِكِنْ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُّرَقَدُ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفُوَ هِهِ مُروَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ فَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٨ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْبِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ إِن تَمْسَسْكُرُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُرُ سَيِّعَةُ يَفْرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُر ١

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞وَلَقَدْ نَصَرَّكُرُٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونِ شَااِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلْآجِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَيْ أَن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُ مِين فَوْرِهِمْ هَندَايُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ فَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْيَكِيتَهُمُ فَيَى نَقَلِمُواْ خَآبِهِ بِينَ ١ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مِرْأُوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ اللَّهُ عَالَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَا مُّضَاعَفَا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَآتَّ قُواْ ٱلنَّارَا لَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

الجُزَّةُ الرَّابِعُ

\* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

\* وسارِعوا إلى معفر و مِن ربِك موجد عرصه السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ هُالَّذِينَ يُنفِقُونَ

فِ ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَلْطِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْنِينَ إِذَا فَعَالُواْ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعِبُ المحسِنِينَ ﴿ وَالدِّينَ إِذَا فَعَالُوا لَكُمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ فَالسَّعَ فَ مُولًا فَكُرِهِ اللَّهِ فَالسَّمَ فَ مُولًا فَكُرُولًا اللَّهَ فَالسَّمَ فَ مُولًا فَكُرُولًا اللَّهَ فَالسَّمَ فَ مُولًا لَهُ مَا اللَّهُ فَالسَّمَ فَ مُولًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لَمُ اللَّهُ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّ

لِذُنُوبِهِ مْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىمَا فَكُوبِهِ مُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُعْلَمُونَ فَأَوْلَتِهِ فَ جَزَآؤُهُم مَعْلُفِرَةً مِّن

معروط يعموت والمحمد و

أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ هَا قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِيَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ

فِي الا رَضِ فانظروا كيف فان علقِبه المكدِبين هُ هَا لا رَضِ فانظروا كيف في عَلَمَ اللهُ تَقِينَ هَ

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُهُ الْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُرُمُّ وَمِنِينَ

الْهَانِيَمْسَسُكُوفَرَّحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ وَتِلْكَ الْمَالُونَ وَلِكَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّالَيْنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّالَيْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُولْ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلُولُ اللللْلِمُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِيلِيْلِيلِيلِيلُولُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلُولُ اللللْلُولُ الللْلْمُ اللَّهُ اللللْلُمُ اللللْلْمُ الللْلِمُ اللللْلُولُ اللللْلُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ٥



وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرينَ ۞أَمْر حَسِيْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُ مُوهُ وَأَنتُهُ رَتَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعُقَابِكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَأَ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ و ربِّيُّونَكَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مَ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثِيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَكَىٱلْقَوْمِٱلْكَغِرِينَ ﴿ فَعَاتَىٰهُمُٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

الْمُنُوْ النَّامِعُ مَنْ مُورَةُ آلِ عِنْرَانَ يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُو

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَاسِرينَ اللهُ مَوْلَكَ مُوْلِكَ مُوْفِكَ مُوْفَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ السَّاسُلُقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّغِبِ مِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَوْيُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَانَأُومَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْ نِيَّاءً حَقَّلَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِينَ بَعْدِ مَا أَرَبْكُم مَّا يُحِبُّونِ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُوفَضِّلِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلُوُّ مِنَ عَلَى أَحَدِ

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُونَ عَلَى آحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَبِكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِعَيْرِ لِكَيْ يَلَا تَحْنَزُنُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَدِبَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّمْ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيَ أَنفُسِهِمِ مَّالَا يُبُدُونَ لَكَّ أَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَاهَا هُنَّأُقُل لَّوْكُنْتُمْ فِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَعَلَيْهِ مُٱلْقَتْلُ إِلَّى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَرُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّ مَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوٓ أُولَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ وَكُحِلِيمُ ١ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَّكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّي لَوْكَانُواْعِندَنَا مَا مَـاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

V

وَلَين مُّتُوْفُوتُ مُتَّامُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَيَمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمِّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ الْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِةً عُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَجِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَرْ ٱلْقِيكَمَةَ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِكَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَةُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ هُمُ دَرَجَاتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَايِعُ مَلُونَ ﴿ لَقَ لَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَالَالَالْمُوالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَالِمُولَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالْمُولَالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَالَالَالِمُولَاللَّالَّالَاللَّالِمُولَا لَا اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّالَاللَّالَاللَّالَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهِ مْر يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ء وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنكَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُ مِيِّثُلَيْهَا قُلْتُ مَ أَنَّ هَا ذَأً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَمَآ أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَايِتُلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَو إَدْ فَعُوَّا فَالُواْ لَوْ نَعْ لَمُ قِتَ اللَّا لَّا تَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُ مْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يَكِتُمُونَ۞ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَهُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتِ إِن كُنتُ مْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَكِنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلُ أَحْيَآ أُعِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ۦ وَكَسُ تَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَآأَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّفَوْاْ أَجْرُعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١



فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ دُوفَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَ هُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَجَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيُّرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡكَفْرَ بِٱلۡإِيمَن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعً وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمًا نُمْلِي لَهُمْ خَيْنٌ لِإِنْ فُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا أُولَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَ انَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ٥ مَن يَشَآَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ ٤ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيرٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَهُوَخَيْرًالَّهُمُّ

بَلْهُوَشَرُّلُهُ مُّ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلاَّرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ٥ لجُزُهُ الزَّامِعُ ﴿ مُولِدُ مُنْ اللَّهِ مُعَالِدًا لَكُونُ ٱلْإِعِمْرَادَ

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْ لَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْ لِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فِلْمَرْقَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ فَإِن كَذَّبُولِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ جَاءُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازٍّ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّامَتَ عُ ٱلْغُرُودِ ﴿ لَتُسْبَاوُتَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُرٌ ۚ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱڵڮؾؘڹڡڹ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ اْأَذَى كَثِيرًأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١



وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ لَتُبَيِّ نُنَّهُ وِلِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُهُ مُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُودِهِمْ وَأَشْتَرَوْاْ بِهِ هِ ثَمَنَا قَلِيلَا لَهِ مِنْ مَا يَشْ تَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَجُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِي مُ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَلِطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ تَبَّنَآ إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَنَّأْ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَتَّا سَيِّ اتِنَا وَتَوَفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُومِن ُ ذَكَراْ وَأَنُثَى بَعْضُكُمُ مِّنْ بَعْضَّ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُوَأَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُ وَأْفِي سَبِيلِي وَقَنتَكُواْ وَقُتِلُواْ لَأُحَقِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ عَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ۞مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمْ جَهَ مَرُّ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُ مُ لَهُ مُ جَنَّاتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ مِعِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوبَ ٤

الجُزَّءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

## 

يَٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَثِيرًاوَنِسَآءً وَٱتَّقُوْاْٱللَّهَٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ به ٤ وَٱلْأَرْحَامَ أِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٓ أَمُوالَهُمِّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِبِّ وَلَاتَأْكُلُوۤاْ أَمْوَلَهُمُ إِلَىٓ أَمُوَلِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَحُوبًاكِبِيرًا ٢٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَيِكَ أَدْنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلِنَّسَاءَ صَدُقَيْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُوعَن شَيْءٍ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ١٥ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُرُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ ِقِيَمَاوَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَاوَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعْرُوفَا۞وَٱيْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلتِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَتُ مُرِّمِّنْهُمْ رُيشْدًا فَٱدْفَعُوَاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَاتَأْكُلُوهَآ إِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوُّا وَمَن كَانَ غَنَيًا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥



لِّدْجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَّرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ يِّمَّاتَرَكِ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِينَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعْهُ وَفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِ مْرُدُرِّيَّةَ ضِعَاهًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوَلَاسَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِلِّلَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَكِينَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكِّ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَآ أَوْدِينَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

الجُزُهُ الرَّائِعُ

سُورَةُ النِسَاءِ

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْرِ بَا مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْثِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُرُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو آمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلّ وَحِدِمِّنَّهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ الْكَثْرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ ٱلثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوۡدَيۡنِ غَيۡرَهُ صَ ارِّ وَصِيَّةً مِّن ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ ١ يَـ لَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُوَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَرِ. يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّحُ دُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينٌ ٥

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسۡتَشۡهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةَ مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٥ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأْفَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتِ إِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ ا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى ٓإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْتُ ٱلْخِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُحُّفًّا رُ أُوْلِنَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاجًا أَلِي مَا ﴿ يَتَأَيُّهُ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهُمَّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِنكَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيَّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّيهِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا @وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ أِنَّهُ وكَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخَ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُو ٱلَّتِيٓ أَرْضَعَ نَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمِمِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَايِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرِتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتْ مِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنُورًا رَّحِيمًا ١

الجُزَّةُ الحَامِشُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَبَٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِمَن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بألْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرُمُسَافِحَتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞يُريدُٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْمَيْ لَاعَظِيمَا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَالَكُ مِبَيْنَكُم بِالْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّيلِيهِ نَازًا وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَرِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَيِاةً عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاتَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠٠٠

الجئزة الحامش

سُورَةُ النِّسَاءِ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُوبَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُواْمِنِ أَمْوَالِهِمُّ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَتٌ لِّلْغَيْبِ مِمَاحَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ عُوحَكَمَامِّنَ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوَفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَٓ أَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَٱعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدِنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبُ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَن كَانَ مُغْتَ الْافَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَـلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْمِلِةً عَوَأَعْتَ دُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وقرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِ مُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٥ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُومُ بِذِيودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٤ يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِحَتَّىٰ تَغَنَّسِلُواْ وَإِنكُنتُرُمَّرْضَىٰۤ أَوْعَلَىٰ سَفَرِأَوْجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وَأَمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطِيِّبَافَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ

۸٥

ٱلْكِتَابِيَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَهُ سُمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَافِي ٱلدِّينَ وَلَوْأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقَلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًالِّمَامَعَكُم ِمِّن قَبُلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهَافَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلُعَنَهُمُ كَمَالَعَنَآ أَصْحَابَٱلسَّبْتَ وَكَانَأَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ النَّالْطُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ عِإِثْمَامُّ بِينًا ۞ أَلَرَتَ رَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَؤُلِآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

۸٦

الجُزْءُ الحَامِشُ

شُورَةُ النِّسَاءِ

أُوْلِنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَ فَقَدْءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمِمُّلُكَّاعَظِيمًا ١ فَمِنْهُ مُمِّنْ ءَامَنَ بِهِ ءَوَمِنْهُ مِمَّن صَدَّعَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِ مْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْظِلَّلْظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدُّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۞يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْٱلدَّهَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امِّنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ اللَّهِ يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلُابِعِيدَا ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَكِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَتْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ ثُمَّجَآءُ وِكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ ٓ إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَغُرضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَ فِيَ أَنفُسِهِ مْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِ نَرْسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مَر إِذِ ظَلَمُوۤ الْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارَّحِيمَا ﴿ فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُرثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مِ حَرَجًامِ مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

وَلُوۡ أَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخۡرُجُواْمِن دِيَكُرُمُ مَّافَعَكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُ مُ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَكَانَ خَيْـ زَالَّهُمْ وَأَشَـدَّ تَثْبِيـتَا۞ وَإِذَا لَّاتَـيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُمْرِصِرَطُامُّسْتَقِيمًا الله عَمْن يُطِعِ ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـ مَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِينَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّيدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ

وَحَسُنَ أُوْلَنِهِ كَا يَهُا اللَّذِينَ الْفَضْلُمِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمَا فَيَا يَهُا اللَّذِينَ المَنُواْ خُدُواْ حِذْرَكُمْ فَانْ فِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِانْ فِرُواْ جَمِيعَا فَوَانَّ مِنكُرُ لَمَن لَيَبَطِّئَنَ فَانْ فِرُواْ ثَمِيعَا فَ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيَبَطِّئَنَ فَانْ فَرُواْ جَمِيعَا فَ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيَبَطِّئَنَ فَانْ فَوْرُواْ ثَمِيعَا فَ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيَبَطِئَنَ فَانْ فَاللَّهُ عَلَيَّا إِذْ لَمُ أَكُن اللَّهُ لَيَتُولَنَ كُن فَا مُورَقَ اللَّهُ مَا لَكُ مُ مَا لَكُولَ اللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَكُمْ وَبَيْنَهُ وَمَودَّةٌ يُسَالِي اللَّهِ لِيَقُولَنَ كَأْنَ فَا مُورَا عَظِيمًا فَى \* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَيِيل اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مِن اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةَ ۚ وَمَن يُقَلِّيَ لَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا



وَمَالَكُمْ لَا تُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّلغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَضَعِيفًا۞ۚأَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَرُكُفُوۤاْ أَيْدِيكُو ۗ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَافَرِيُّ مِّنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْمَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْمَةً وَقَالُواْرَبَّنَا لِمِكْتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبُّ قُلْ مَتَاءُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُّرُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُ مْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّكِ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرًا لَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيَّتُونَّ أَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوَا لَخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٥ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وِمِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قِلِيلًا ١ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَأُومَن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلُمِّنْهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتَا۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَمِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۞

الجُزْءُ الحَامِثُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوۡ لَيَجۡمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوۡمِ ٱلۡقِيۡـمَةِ لَارَبۡبِفِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرُكَسَهُم بِمَاكَسَبُواْ أَتُربِدُ وِنَ أَن تَهْدُواْمَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَقُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُ واْمِنْهُ مْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ِمِّيثَاقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَايِبُوكُمْ أَوْيُقَايِبُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوۤاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ رَسَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَاْفَإِن لَّرْيَعُتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلِنَهِكُورِ جَعَلْنَالَكُورَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُّ بِينَا١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَئَأُومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَّدَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِ ثُ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بِيَنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِيثَقُ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْ لِهِ ٥ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَهَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنِ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُ تُلْ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وجَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْتُ مِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثَيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونِ خَبِيرًا ١

الجُزْءُ الحَامِث

سُورَةُ النِّسَاءِ

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِسَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَالُلَّهُ ٱلْحُسْخَ أَ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّكُهُ مُٱلْمَلَتِ كُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ لُنُتُمُّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيَإِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّزُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيَكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠٠ \* وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْلَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينَا ١



وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ ةُ يِّمنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُ مَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قَيْكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَا ﴿ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَالْمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونِ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَاتَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١ وَٱسۡتَغۡفِرٱلِلَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورًارَّحِيمًا۞وَلَاتُجَادِلُ عَنَ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونِ أَنفُسَ هُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَاتَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هُمَّأَنتُمْ هَلَوُلآءٍ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسَتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِةً ع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّ بِينَا @وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ ويَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالْمُرْتَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

الجُزِّءُ الحَامِشُ

\* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجْوَلُهُ مْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهُ وَمَن اللَّ

يس بِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَاتَوَلَّي وَنُصِّلِهِ عَجَمَ نَّرُوسَاءَتْ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَاتَوَلَّي وَنُصِّلِهِ عَجَمَ نَّرُوسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَ لَ ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهِ يَطْنَا مَرِيدًا ﴿ لَا تَعَالَىٰ اللَّهِ مُ وَقَالَ لَأَتَّ خِذَنَّ مِنْ إِلَّا اللَّهِ مُن اللَّهُ مُ وَقَالَ لَأَتَّ خِذَنَّ مِنْ

عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُ مُ وَلَا مُتِّينَّهُمْ

وَلَاَمُرَنَّهُ مُ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَاَمُرَنَّهُ مُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن

دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ﴿ يَعِدُهُمْ

وَيُمَنِّيهِ مِرِّوَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّاغُرُورًا ۞ أَوْلَا إِلَاغُرُورًا ۞ أَوْلَا إِلَ

مَأُونِهُ مْ جَهَكُمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَـ نُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا وَعْدَاللَّهِ حَقَّأُومَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلَا اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلا أَمَانِيّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ ع وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِهِ يِرًا ﴿ وَمِن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يَمَ خَلِيلًا ﴿ وَالَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطِ وَمَاتَفُعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَيَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصِ ثُمَّ فَلَاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّامِين سَعَتِهُ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلمَّا مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْسَّا حَمِيدًا اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأْيُذْ هِبْكُو أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعُا بَصِيرًا ١

الجُزَّةُ الحَامِشُ

شُورَةُ النِّسَاءِ

\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَقِ عَلَىٓأَنفُسِكُم أَوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوۡلَىٰ بِهِمَأُ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَنِ تَعۡدِلُوَّا وَإِن تَـٰهُوۤاْ أَوْتُغْرِضُواْفَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِءوَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بْاللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ عَ وَكُتُبُهِ عِ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ٱزْدَادُواْكُفْرًا لَّرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا۞بَشِّرِٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۞ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَاسَمِعَتُمْ ايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْمَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٤ إِنَّاكُمْ إِذَامِتْ لُهُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَ نَمَرَجَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُوبَ بِكُرْفَإِن كَانَ لَكُمْ فَأَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوَّاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَّ وُلَاءً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَغِرِينَ أَوْلِيّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١٩٠٥ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١٩٠٥ أَتَ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُ مُنْضِيرًا @إلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْهَلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

لجُزَّءُ السَّادِسُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

\* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلَمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًاعَلِيمًا ١٩ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ حَقَّا أَوَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُوْبِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُوكِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰٓ أَكۡبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُّ ثُمَّ التَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَا مُّبِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ قَاغَلِيظًا ١

فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَكَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيهِ لَهِي شَكِّي مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ ا وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَلَمَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُولُ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُولُ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلٱللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبُواْ وَقَدْنُهُ واْعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ ٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَ إِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

1.4

الجُزَّءُ السَّادِسُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

0.73 = X

\* إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ فُرِجٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهُ ٥ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ ٱبعَدْاً لرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِةً عَوَالْمَلَابِكَةُ لَ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَنسَبِيلٱللَّهِ قَدْضَلُواْضَلَالْا بَعِيدًا١١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَ نَرَخَلِا بِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَهُ مَ وَرُوحٌ مِّنْةٌ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْسَرًا لَّكُمُّ إِنَّ مَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَكِيلَا اللَّهِ اللَّهِ وَك ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَ الِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَنَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ مَ وَيَنِيدُهُم مِن فَضْلِةً عُواَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ فُرُلَامُّبِينَا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُمُواْ بِهِ وَهَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهُدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُّسْ تَقِيمَا ١

الجُزَّءُ السَّادِسُ

سُورَةُ المُحائِدَةِ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاةَ إِنِ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَكَ وَهُوَيَرِثُهَ آإِن لَيْسَلَهُ وَلَكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا الشَّلُكَ وَهُوَيَرِثُهَ آإِن لَيْسَا الشَّلُكَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

## ٤

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُرْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْكِهِ إِلَّا مَايُتْكَا كُرُ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْكِهِ إِلَّا مَايُتْكَا عَلَيْحُ مُ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُ مْحُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُرُ مَا يُرِيدُ فَي يَنَا يَنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهُ مَرَا لِحَرَامَ وَلَا الْهَدْى وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْدَ وَلَا اللَّهُ مَن الْبَيْتَ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمَعْمِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللْمُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا

تَعْتَدُوُاْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوَى ۗ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُوانِ وَاتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞



حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرُ ٱللَّهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكِّيتُهُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِّ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنَّ ٱلْيَوْمَأَ كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِمِّنَ الْجُوَارِجِ مُكِلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُو ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمَّاۤ أَمْسَكُنَعَكُمُ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَالِلَّهِ عَلَيْهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ ٱلْيَوْمَأُحِلَّ لَكُوُالطَّلِيَبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحِلُ لَّكُمْ وَطَعَامُكُوحِلُّ لَّهُم وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخْدَانُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدُحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّن صَالَحُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَىْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُمُ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُرسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطُّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّاتَعْ دِلُواْ أُعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِتِنَآ أُوْلِيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞يَّاأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْعَنكُمْ وَالَّتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ۞\*وَلَقَدْأَخَذَاُللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثَّنَى عَشَرَ نَقِيكًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّ مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُ مِبْرُسُ لِي وَعَنَّ زَتُهُوهُ مُ وَأَقْرَضُتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُرُ سَيِّكَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفِمَن كَفْرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَيَمِانَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِمَّاذُكِّرُواْ بِهُ ٥ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ فَأَعۡفُعَنُهُمۡ وَٱصۡفَحُ إِتَ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحۡسِنِينَ ٣

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَدَرَيٓ أَخَذْنَامِيثَ قَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ فَيَنَأَهُلَٱلْكِتَبِقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْجَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَـمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمَّنَهُ وَوَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم مِّلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِقَدْجَآءَكُمُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُوعَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيثُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ٢ يَكُولُ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُولْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِمُواْ خَلِيرِينَ اللهُ قَالُواْ يَامُوسَىٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَغۡرُجُواْمِنۡهَافَإِنَّادَخِلُونَ۞قَالَرَجُلَانِمِنَٱلَّذِينَيَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمِمُّؤْمِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّالَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَوَرَبُّكَ فَقَايِلآ إِنَّاهَاهُ نَاقَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقِ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ مُرَاَّرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْاَخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَّ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُ الظَّالِمِينَ ٥ فَطَوَّعَتْ لَهُ دِنَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَيْ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ هُ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ مَآأَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالكَ لَهُ مَخِزْيٌ فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ أَتَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُولْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ عَالَمُهُ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٥

الجُزَّءُ السَّادِسُ

سُورَةُ المُحائِدَةِ

يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكَلَامِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيرُهُ فَمَن تَابَمِنُ بَعْدِظُلْمِهِ عَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَايَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّابِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُ مّْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَهْ يَا أَقُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِةً -يَ قُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مُ هَا ذَا فَخُ ذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤُمُّوهُ فَٱحۡذَرُوٓاْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنۡتَهُ وَفَكَن تَمۡلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيْغًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١



سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّلُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُ مِ أَوۡ أَعۡرِضْ عَنْهُ مِّ وَإِن تُعۡرِضْ عَنْهُ مُوۡفَان يَضُرُّ وِكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّيَ تَوَلُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكِةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّ نِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَنب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخَشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْسِنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

وَقَفَّيْـنَاعَلَىٰٓءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِيَّةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِٓأَمُتَّقِينَ ۖ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُـمُ ٱلْفَسِعُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَالُوكُمْ فِي مَاءَ اتَّكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بِيَنْهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتُتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَآ أَنْزَلِ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبِّغُونَۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ۞

الجُزْءُ الشَّادِسُ

\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْمِهُودَ وَٱلنَّصَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بُعْضُهُمُ

ٱۊۧڸؾٵؖءؙڹۼۻۣۜٛۊڡٙڹؾۘۊۘڵۣٙۿؙڔڡؚۜڹڴؙۯڣٳێؖڎؙۅڡڹٝۿؙؠٞؖ۫ٳؚڶۜٲڵؾٙڎڵؖؽۿۮؚؽٲڷٚڤٙۊؚ۫ٙٙٙٙ

ٱلظَّلِامِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَثُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ

غَشْنَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمُرِمِّنَ عِندِهِ عَ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ

أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ لَا عَمَالُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ

مِنهُ وَعَن دِيكِهِ عَصْوَف يَالِي الله بِقَوْمٍ يَجِبهُم وَيَجِبُونِهُ وَادِلَهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِ عِرْدَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِي هِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ

عَلِيكُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةُ وَهُمْ رَكِعُونَ فَوَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ فَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و

وَٱلَّذِينَءَامَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنَّكُنُتُمُ مُّؤْمِنِينَ ٥

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَىٱلصَّلَاةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَاوَلَعِبَأَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُونَ ﴿ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١ قُلْهَلْ أَنْبِتَكُم بِشَرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَآءُ وَكُرْقَالُوٓاْءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّء وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَا نُواْيَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِوَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِشْ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ۞وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِ مُوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَأُ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازَالِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

لجُزْهُ السَّادِسُ مِن اللهِ مِن اللهِ الل

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِءَامَنُواْوَٱتَّـ قَوْاْلَكَ فَرَيَاعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُ مُواْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِقِن زَيِّهِ مُلاَّكُوْا مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ ذَّمِنْهُ مْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمُ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلتَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱڵؘؙؙٙٚٚٚڴڣڔينؘ۞قُلۡ يَێٙٲ۫ۿڶۘٱڵٙڮؾٙڹڶۺؾؙؗڗؘۼٙڸۺؘؽۦٟڂؾۜٞڶؗ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَـــنَا وَكُفْرِّلُّ فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيُّونَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِر وَعَمِلَصَلِحَافَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْأَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلَّكُ كُلَّمَاجَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَيَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١



وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُوتِ ﴿ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمُّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَيْهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ لَقَدُ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيرُۗ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّاٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرَكِيفَ نُبَيّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمُّ ضَرَّا وَلَا نَفْعَأُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحُقّ وَلَاتَتَّبِعُوٓا أَهُوَآهُ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١

لُعرِ - ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِشَى مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَشِّي مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُ مَرأَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَروَفِ ٱلْعَـذَابِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيَّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِيَآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرْبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَدِرَيَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيبِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ

مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّ افَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ١

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثْبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُولُ طَيِبَتِ مَآ أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَمَ لِنَّا اللَّهُ عَلَاكَمَ لِنَّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ هَلَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيَ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِّن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُٱلْأَيُّمَانُّ فَكَفَّارَيُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّرْيَجِـدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنكُو كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُرُءَ ايَنتِهِ عَلَكُو تَشَكُرُ وِنَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُوۤ ٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَامَا أُتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّاتَ قَواْ وَآحَسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِتُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَاكِ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهُ فَيَ الْمُالِيةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقَتُـكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مْحُـرُهُ ۗ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدَافَجَزَآءٌ مِّثْلُمَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحُكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِنكُوْهَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيرَامَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُدُو الْتِقَامِ ٥



أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ ومَتَنعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَّةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُمْتُمْ حُرُمًّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَيْدِذَّ ذَلِكَ لِتَعَلَّمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم الْمُ الْمُوَا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُ لَا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخُبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبُب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْعَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُمُ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَنْفُورُ حَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلَهَاقَوْمُرُمِّن قَبَلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ هَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْحَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَتْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولُوكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءَا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَيَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُو إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُ مُ لَانَشُ يَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُ مَا ٱسۡتَحَقَّا ٓ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوَّلِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّأَيَّمَنُ بُعُدَ أَيْمَانِهِمٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞



\* يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَ قُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَلَنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱذۡكُرۡ يَعۡمَتِيعَلَيۡكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيِّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْ نِيُّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَعَنكَ إِذْ جِتْ تَهُمْرِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُهُ مِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءُ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ كُنْتُم مُّؤْمِنِينِ ﴿ قَالُواْنُرِيدُأَن نَاأْكُلَمِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَاللَّهُ مَّرَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَالِّلْ قَالِنَاوَ الخِرِنَاوَ ايَةً مِّنكٌّ وَٱرْزُقْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم ۖ فَمَن يَكُفُّ وَعَدُ مِنكُونَانِيٓ أُعَذِّبُهُ وعَذَابَا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ءَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونى وَأَمِّيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وِ فَقَدْعَلِمْتَهُ وَتَعَلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلَآ أَعۡلَرُمَا فِي نَفۡسِكَ إِنَّكَ أَنتَعَلَّهُ ٱلۡغُيُوبِ۞مَاقُلْتُ لَهُمۡ إِلَّامَآ أَمِّرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَامَّادُمْتُ فِيهِم مُ فَالمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰكُلُّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠ إِن تُعَذِّبُهُ مِ فَإِنَّهُ مُرِعِبَادُكٍّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَلِذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصّدِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ حَنَّتُ تُحْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلۡكُٱلسَّمَوَتِ وَٱلۡارۡضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوعَلَىٰكُلِّ شَىءِ قَدِيرُ ۗ